

للدكتور : عدنان عبيد العلي

مجلة معهد المخطوطات العربية - مج٢١، ج٢، ١٩٨٧م



العنوان: بشر بن المعتمر شعره و صحيفته البلاغية : ت. 210 هـ.

المصدر: مجلة معهد المخطوطات العربية

المؤلف الرئيسي: العلي، عدنان عبيد

المجلد/العدد: مج 31, ج 2

محكمة: نعم

التاريخ الميلادي: 1987

الناشر: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - معهد المخطوطات

العربية

الشهر: ديسمبر / ربيع الآخر

الصفحات: 503 - 541

رقم MD: 135586

نوع المحتوى: بحوث ومقالات

قواعد المعلومات: HumanIndex, AraBase

مواضيع: اللغة العربية، بشر بن المعتمر الهلالي ، ت. 210 هـ. ، الشعر

العربي، نقد الشعر، الدواوين و القصائد، البلاغة العربية، السرد الأدبي، الأدب العربي، النقد الأدبي، العصر العباسي، التراجم

الط: http://search.mandumah.com/Record/135586

<sup>© 2018</sup> دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.

هذه المادة متاحة بناء على الإتفاق الموقع مع أصحاب حقوق النشر، علما أن جميع حقوق النشر محفوظة. يمكنك تحميل أو طباعة هذه المادة للاستخدام الشخصي فقط، ويمنع النسخ أو التحويل أو النشر عبر أي وسيلة (مثل مواقع الانترنت أو البريد الالكتروني) دون تصريح خطي من أصحاب حقوق النشر أو دار المنظومة.

وفي ضحيفته البلاغية، يعد مؤسس البلاغة العربية (٤). غير أن بشر بن المعتمر عُرف مفكراً، أو فيلسوفاً، أكثر مما عرف شاعراً، إذ ترك هذا الرجل كتباً كثيرة في الفلسفة، والكلام، والمنطق، والدين (٥) ليس بين أيدينا منها شيء، غير أن بعض آرائه نقرؤها في كتب مؤرخيه، وعسى أن يكون هذا البحث خطوة في طريق البحث عما ضاع من شعره وآثاره الأدبية، ودعوة للباحثين في ركوب هذا الطريق (٢). فما أكثر ما أهملنا من شعراء الفكر، وأدباءه.

#### حياته:

هو أبوسهل بشر بن المعتمر (٧) الهلالي (٨)، أو النصري (٩) ويعرف بالبغدادي (١١) أحيانا، وقد وَهَم الرازي (١١) بتسميته: بشر بن عباد السلمي، لخلطه بين اسم أبيه، واسم أستاذه معمر (١١). واسمه الأول جاء في رواية تلميذه الجاحظ (١٣) وقد تبعه عليها الجميع، في حين انفرد الرازي

<sup>(</sup>٤) ضحى الإسلام: ١٤١/٣.

<sup>(</sup>٥) انظر مؤلفاته في هذا البحث.

<sup>(</sup>٦) أوشكت على الانتهاء من دراسة وتحليل شعره وصحيفته البلاغية وتأثير هذه الصحيفة في النقاد العرب، وذلك في بحث موسع.

<sup>(</sup>٧) البيان والتبيين: ١/١٤. وانظر فهرست أعلامه، البرصان والعرجان للجاحظ: ١٣٠، وقد ذكره الجاحظ في كتابه هذا لأنه كان أبرص. وانظر أمالي المرتضى: ١٨٦/١، والفهرست لابن النديم: ٢٠٥ والانتصار للخياط: ٥١، وانظر فهرست أعلامه. التنبيه والرد للملطي: ٣٨، وطبقات المعتزلة لابن المرتضى: ٥٢.

<sup>(</sup>٨) طبقاء المعتزلة: ٥٢، والهلالي نسبة إلى هلال، وهي من قبيلة هوازن.

<sup>(</sup>٩) لسان العرب: ٢/٤٤٤ لابن منظور (مادة بشر). الأعلام للزركلي، المستدرك الثاني: ٤٧.

<sup>(</sup>١٠) اللباب في تحرير الأنساب للسيوطي: ٢٨١.

<sup>(</sup>١١) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي: ٤٢.

<sup>(</sup>١٢) انظر في اسم أستاذه هذا طبقات المعتزلة: ٥٤.

<sup>(</sup>١٣) البيان والتبيين: ١/١٤، وانظر فهرسة أعلامه. ورسائل الجاحظ: ١٩٦/٢، والبرصان: ١٣٠.

بذلك الوهم. وهو عنده متأخر ( $^{(1)}$ ). أما تاريخ مولده فغير معروف، غير أن المعروف أن ولادته في الكوفة التي انتقىل منها إلى بغداد ( $^{(0)}$ ) على أرجح الأراء. وقد أوضح ابن المرتضى سبب اختلافهم ( $^{(1)}$ ) من أنه كوفي، أو بغدادي، قال: إن هذا الاختلاف يعود إلى انتقاله مبكراً إلى بغداد، ونشأته فيها، ومن بغداد سافر إلى البصرة. وذكر ابن المرتضى : ( $^{(1)}$ ) أن الرشيد سجن بشراً بتهمة الرفض، غير أن هذا الخليفة أطلق سراحه، بعد أن أخبروه أن ما يقوله من شعر في سجنه أضر من الكلام الذي بيّنه . وقد فشا هذا الشعر بين الناس ( $^{(1)}$ ) . ومن سجنه كتب إلى الرشيد شعراً نفى فيه ما اتهم به ( $^{(1)}$ ) ، وكان ذلك \_ أيضاً \_ سبباً في إطلاق سراحه ( $^{(1)}$ ) . وذكر العسقلاني أن بشراً كان نخاس رقيق ( $^{(1)}$ ) .

## مكانته العلمية:

رحل بشر بن المعتمر من بغداد إلى البصرة، ليدرس على رجال معروفين من معتزلتها(٢٢)، وبعد أن أنهى درسه فيها، عاد إلى بغداد، وقد نضجت شخصيته العلمية، فتحلق حوله جمع من الطلبة في مجالس علمية

<sup>(</sup>١٤) توفي الرازي سنة ٣٨٧ هـ، انظر الأعلام للزركلي: ٨٦/١٠ (مستدرك).

<sup>(</sup>١٥) طبقات المعتزلة: ٥٢.

<sup>(</sup>١٦) طبقات المعتزلة: ٥٢.

<sup>(</sup>۱۷) طبقات المعتزلة: ٥٠، والتنبيه والرد: ٣٨. ذكر أن السرشيد سم أستاذه: معمر بن عباد السلمي في قصة ذكرها ابن المرتضى في طبقات المعتزلة (٥٥ ـ ٥٦)، وذكرها أيضاً في المنية والأمل: ٣٣، وقد شك النشار بهذه الرواية: (انظر هذا الشك في كتابه: نشأة الفكر الفلسفى في الإسلام: ٥٠٥/١.

<sup>(</sup>۱۸) التنبيه والرد: ۳۸.

<sup>(</sup>١٩) انظر القطعة رقم (٢) من شعره في هذا البحث.

<sup>(</sup>۲۰) طبقات المعتزلة ۵۳.

<sup>(</sup>٢١) لسان الميزان: ٣٣/٢، وانظر هامش (٤) من البيان والتبيين: ١/١٤.

<sup>(</sup>۲۲) التنبيه والرد: ٣٨ طبقات المعتزلة: ٥٤. وأهم أساتـذته: أبـو عثمان الـزعفراني، وبشر بن سعيـد، اللذان تخرجا على يد واصل بن عطاء، ومنهم معمر بن عباد السلمي.

ضمت متكلمين وعلماء (٢٣)، كان منهم الجاحظ، والعلاف، والمردار (٢٤)، وثمامة بن أشرس (٢٥). وإلى بغداد نقل بشر الفكر الاعتزالي، وكان له فضل السبق في تأسيس مدرستها الاعتزالية الكبرى (٢٦). وفي هذه المدرسة الكلامية الواسعة، كان لبشر مدرسة فكرية كلامية سميت باسمه وهي المدرسة البشرية (٢٧) التي انفرد صاحبها بآراء، جاء بعضها في كتب مؤرخيه (٢٨).

# شاعريته في نظر القداميٰ :

قال فيه الجاحظ: (٢٩) «كان شاعراً مفلّقاً، وراوية، وناسباً، لم يقو أحد على المخمس والمزدوج، على مثل ما قوي عليه بشر، حتى كان في ذلك

<sup>(</sup>۲۳) التنبيه والرد: ۳۸.

<sup>(</sup>٢٤) في أخذ المردار عنه، انظر الفهرست: ٢٠٦ - ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٢٥) تنظر ترجمتهم في أعلام البحث.

<sup>(</sup>٢٦) هي مدرسة بغداد الاعتزالية. انظر المسائل في الخلاف للنيسابوري المعتزلي: ٩ ففيه بيان لأوجه الخلاف بين مدرستي الاعتزال البصرية والبغدادية. ومن المعروف أن مدرسة البصرة الاعتزالية أسبق وجوداً، وقد وضع أساسها واصل بن عطاء (ت ١٣١ هـ). انظر فرق وطبقات المعتزلة: للقاضي الجرجاني: ١٣٥ ـ ١٣٦. وضحى الإسلام: ١٤١/٣، وثورة العقل للراوي: ١٣٠٠.

<sup>(</sup>٢٧) اللباب في تهذيب الأنساب: ١/١٢٧ لابن الأثير. والأنساب للسمعاني: ٢٤٨/٢، ومضاتيح العلوم للخوارزمي: ١٩.

<sup>(</sup>٢٩) البرصان للجاحظ: ١٣١، انظر طبقات المعتزلة لابن المرتضى: ٥٣.

أكثر من أبان بن عبدالحميد اللاحقي (٣٠)، لأن أباناً إنّما نقل كليلة ودمنة وبعض كتب المنطق محمساً، ومزدوجاً فقط، وبشر أصح في أصناف الكلام، ودقائق المعاني بالمخمس، فلم يستكره قافية واحدة». وكان بشر أروى المعتزلة للشعر (٣١).

وعن شعره قال ابن النديم: (٣٢) «إن شعر بشر \_ في معظمه \_ على المسمط والمزدوج \_ نقل فيه كليلة ودمنة شعراً، وقد كتب قصيدة في الحجج الكلامية بلغت (٣٠٠) ورقة (٣٣)، وله غيرها شعر كثير يحتج فيه على أهل المقالات (٣٤).

## مؤلفاته: (۳۵)

# في اللغة والأدب:

\_ الرد على النحويين(٣٦).

– شعره .

\_ صحيفته البلاغية.

\_ كتاب عن أكثم بن صيفي.

<sup>(</sup>٣٠) انظر في ترجمته أعلام البحث.

<sup>(</sup>٣١) الحيوان: ٦/٥٠٤.

<sup>(</sup>۳۲) الفهرست: ۱۸٤، ۲۰۰.

<sup>(</sup>٣٣) أمالي المرتضىٰ: ١٨٧/١، ولسان العرب: ٤٤٤/٢، وربما تكون نفس مزدوجته البالغة أربعـين ألف بيت، والتي رد فيها على مخالفي المعتزلة (انظر طبقات المعتزلة: ٥٦).

<sup>(</sup>٣٤) أمالي المرتضىٰ: ١٨٧/١.

<sup>(</sup>٣٥) انظر مؤلفاته في: فهرست ابن النديم: ١٦٢، ١٨٥، ٢٠٥، وهدية العارفين: ٢٣٢/١، وأيضاً المكنون: ٢٦/١، ٣٩٣، ٥٥٣ ـ ٥٥٥ و٢/٢٢١.

<sup>(</sup>٣٦) الفهرست: ١٦٢.

# ● في علم الكلام:

- ـ اجتهاد الرأي.
  - \_ الإمامة.
  - \_ التوحيد.
- \_ الحجة على إثبات النبوة.
  - \_حدوث الأشياء.
- \_ الرد على أصحاب القدر.
  - \_ الرد على الجهال.
- \_ الرد على زيد في الاستطاعة.
  - \_ الرد على كلثوم وأصحابه.
    - \_ الرد على الملحدين.
  - \_ الرد على من عاب الكلام.

# • في الرد على المعتزلة البصريين

- \_ الرد على أبي خلدة (٣٧).
- الرد على أبي شمر $^{(7)}$ .
  - \_ الرد على أبي الهذيل.
    - \_ الرد على الأصم.
- \_ الرد على الأصم في الإمامة (٣٩).
  - \_ الرد على النظّام .

<sup>(</sup>٣٧) الفهرست: ١٦٢، وانظر في طبقات المعتزلة لابن المرتضى: ٥٨.

<sup>(</sup>٣٨) الفهرست: ١٦٢.

<sup>(</sup>٣٩) الفهرست: ١٨٥، وشرح نهج البلاغة لأبي الحديد: ١ /٣، وهو غير الكتاب الذي يسبقه (الرد على الأضم).

# • ردود على مخالفيه من الفرق الإسلامية:

- \_ الرد على أصحاب أبي حنيفة.
  - ـ الرد على إياد الموصلي.
  - \_ الرد على حارث الوراق.
- \_ الرد على الحسين بن صبعى.
  - \_ الرد على حفص الفرد.
    - \_ الرد على الخوارج.
    - \_ الرد على الرافضة.
  - ــ الرد على ضرار بن عمرو.
    - \_ الود على المجيرة.
  - \_ الرد على هشام بن الحكم.

# ● ردوده على أهل الديانات:

- \_ الرد على النصاري.
  - \_ الرد على اليهود.

# • ردوده على الفرق الفلسفية:

- \_ الرد على أهل التناسخ .
  - \_ الرد على الدهريين.
  - \_ الرد على الفلاسفة.
  - \_ الرد على المجوس
  - \_ الرد على المشركين.

# شعره

(1)

١ \_ باعجاً والدهر ذو عجائب

۲ \_ وحاطب يحطب في بجاده

٣ \_ يحطب في بجاده الأيُّم الذكر

التخريج:

الحيوان: ٤/٢٣٩.

قال بشر في شعره المزاوج:

من شاهد وقلبه كالغائب في ظلمة الليل وفي سواده (٤٠)

والأسود السالخ مكروه النظر (١١)

قيل للرشيد إنّه رافضي، فحبسه، فقال في الحبس شعراً فلما بلغت الرشيد أفرج عنه:

ولا من المُرجئة الحُفاة (٤٢) ١ \_ لسنا من الرافضة الغُلاة

مقـدُّما والمرتضى الفاروقــا(٤٣) ۲ \_ لا مُفرطين بل نرى الصدّيقا

<sup>(</sup>٤٠) البجاد: الكساد المخططة (لسان العرب: ٧٧/٣).

<sup>(</sup>٤١) السالخ من الحيات: الأسود الشديد السواد. يقال أسود سالخ ولا يقال للأنثى سالحه، وإنما يقال أسودة، وهو أقتل ما يكون من الحيات (لسان العرب: ٢٥/٣ سلخ).

<sup>(</sup>٤٢) الروافض الغلاة: فرقة تجيز الطعن في الصحابة، سُمُوا بذلك لأنهم رفضوا زيد بن على حين نهاهم عن البطعن في الشيخين ( الفرق بين الفرق: ٢١ وما بعدها، والوسيط: ٣٦٠/١ (رفض). المرجئة: طائفة من المسلمين تقول: لا تضر مع الإيمان معصية، كما لا تنفع مع الكفر طاعـة، وسُموا بذلك لأنهم يرجئون حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة، فلا يقضى عليه بحكم. والمرجئة أصناف، ( وللمزيد انظر الملل والنحل: ١٣٩/١ وما بعدها، والفرق بين الفرق: ٢٥ وما بعدها

<sup>(</sup>٤٣) استدل هاملنون بهذين البيتين على أن حركة الاعتزال بدأت في نهاية القرن الأول كرد فعل للتطرف المذهبي، ومن ثم للتراخي الذي وسم به موقف المرجئة (أدب المعتزلة ٣٨٣ ـ ٣٨٤. بلبع).

التخريج:

طبقات المعتزلة: ٥٢.

(٣)

وقال حين شهد ريسان أبا بجير بن ريسان نخطب:

\_ ومن الكبائـر مِقَــول مُتَتَعبِّعُ جَمُّ التنحنح متعَب مبهور (١٤١)

التخريج:

البيان والتبيين: ١/١٤.

(1)

قال بشر في قصيدة يذكر فيها صنوف الخلق، وتتعرض إلى بعض الفرق: (٤٥)

الناس دأباً في طِلاب الغنى وكلُّهم من شأنِه الخَـنُرُ<sup>(٢٤)</sup>
 كاذؤبٍ تنهـشُـها أذؤب لها عُـواءٌ ولها زَفْـرُ
 تـراهم فوضى وأيدي سَباً كلَّ له في نفشِهِ سِـحْـرُ
 ـ تـبارك الله وسـبحانه بين يـديـه النفـعُ والضرُّ

<sup>(</sup>٤٤) مقـول: التقوالـة: الكثير القـول اللسن (مختار الصحـاح: ٥٥٦. (قول ـ قـال) ألتع: الاسـترخاء. والتعتع الفأفاء. والتعتعة في الكلام أن يعيا بكلامه ويتردد(لسان العرب: ٨٥/٣. (تعم).

<sup>(</sup>٤٥) أثبت شرح معظم الغريب عن الجاحظ، وعن شرح المحقق (الحيوان ٢٨٤/٦ ـ ٤٠٥) إلّا مـا ذكر معجمه إزاءه .

<sup>(</sup>٤٦) الختر: الغدر.

النيخ والثيت والغفر (٧٤) فيه ومن مسكنه القفر وجابة مسكنها الوعْر (٨٤) وجابة مسكنها الوعْر (٨٤) والتفل الرائع والنوفل والنضر (٤٥) في السهل والنوفل والنضر (١٥) لها عرار ولها زَمْر (١٥) أحبُ شيء عندها الجمر (٢٥) منجم ليس له في مُر وعُر مُر والنقس والدَّغر (٢٥) منجم ليس له في حُر مُر وابغَثُ يصطادها صَقر (٥٥) وأبغَثُ يصطادها صَقر (٥٥) وقد عَراه دونه النَّعْر (٥٥)

من خُلقُهُ في رزقة كلهم
 وساكن الجوإذا ماعلا
 والصَّدَع الأعصمُ في شاهقٍ
 والحيّة الصماء في جُحرِها
 وإلقة تُحرِغثُ رُبّاحَها
 وإلقة تحريف رُبّاحَها
 وهِقلة تحرياع من ظِلّها
 وهِقلة تحرياع من ظِلّها
 وهِقلة تحرياع من ظِلّها
 وضبة تأكل أولادها
 وضبة تأكل أولادها
 وكيف لا أعجب من عالم
 وحكمة يبصرها عاقل الصَّفا
 حرادة تخرق مَثن الصَّفا
 المحمد فيا عُذره مَا عَادَه المَّالِية المَّالِية المَّالِية المَالِية المَالْمَالِية المَالِية ا

<sup>(</sup>٤٧) الذيخ: ذكر الضباع، والأنثى ذيخة. والثيتل: حيوان شبيه بـالوعــل. والغفر: ولــد الأروية، واحــد الأروى. والأروى جماعة من إناث الأوعال.

<sup>(</sup>٤٨) الصدع: الشاب من الأوعال. والأعصم: الذي في عصمته بياض (موضع العصمة): (بالضم) بياض في ذراعيه، أو في أحدهما بياض وسائره أسود أو أحمر. الجأبة: الأتان الغليظة.

<sup>(</sup>٤٩) التتفل: الثعلب. الرائغ: المراوغ والمخاتل. والذر: النحل.

<sup>(</sup>٥٠) الألقة: القردة. ترغث: ترضع. الرباح: ولد القردة. والسهل: الغراب. والنوفل: البحر. والنض: الذهب.

<sup>(</sup>٥١) الهقلة: الفتية من النعام، وهي مضرب المثل في الخوف والفزع. العرار: الصياح، وكذلك الزمر.

<sup>(</sup>٥٢) المرو: حجر أبيض براق. تحدث الجاحظ عن قابلية ابتلاع ذكر النعام الجمر في تجربة عملية حكاها عن النظّام. (الحيوان ٤/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٥٣) العترفان: الدبك، والصِّفر والصُّفر والصُّفر: الشيء الخالي (لسان العرب: ٤٦١/٤. (صفر) ويعني هنا الجائع.

<sup>(</sup>٥٤) التأبيس: الأغاظة والتخويف. الدغر: توثب المختلس ودفعه نفسه على المتاع ليختلسه.

<sup>(</sup>٥٥) الصفا: جمع صفاة وهي الصخرة الملساء (مختار الصحاح ٣٦٦. (صفا). أبغث: بغاث الطير- بفتح الباء وضمها وكسرها - شرارها (مختار الصحاح ٥٨ - ٥٩. (بغث).

والفيل والكلبة واليَعْرُ<sup>(٢٥)</sup> وعن مدى غاياتها السّحِرُ وعقرب يُعجبها التَّمرُ يقوتها الأوراث والبَعرُ ضم إليها الروثُ والجَعْرُ والخُلدُ فيه عجب هترُ<sup>(٧٥)</sup> والخُلدُ فيه عجب هترُ<sup>(٧٥)</sup> وهدهد يُخفِلُ ها الجُحرُ وهدهد يُخفِلُ ها الجُحرُ وهدهد يُخفِلُ ها الجُحرُ وهده عُندرُ وهده عُندرُ وهده عُندرُ ويكرُ<sup>(٨٥)</sup> إذا تلاقى الليثُ والببرُ وطائر ليس له وكرُ<sup>(٩٥)</sup> وطائر ليس له وكرُ<sup>(٩٥)</sup> وعسكر يتبعه النسرُ<sup>(٢٥)</sup> أبرَمَها في الرَّحِم العمرُ وسابحُ ليس له سَحْرُ<sup>(٢١)</sup> وسابحُ ليس له سَحْرُ<sup>(٢١)</sup> وحرزت يسفِدُه وَبْرُ<sup>(٢١)</sup>

۱۸ \_ واَلدبُّ والقِردُ إذا عُلِّا ١٩ \_ يحجِم عن فَرط أعاجيبها ٢٠ \_ وظبية تخضم في حنظل ٢١ \_ وظبية تخضم في حنظل ٢٢ \_ وخنفسٌ يسقى بجعلانه ٢٢ \_ يقتلها الوردُ وتحيا إذا ٢٢ \_ وفأرةُ البيش إمامُ لها ٢٢ \_ وفأرةُ البيش إمامُ لها ٢٢ \_ وفرةُ العقربِ من لَسعها ٢٢ \_ وفرةُ العقربِ من لَسعها ٢٢ \_ وفرةُ العقربِ من لَسعها ٢٧ \_ والببرُ فيه عجبُ عاجبُ ٢٧ \_ وطائرُ أشرف ذو جُردةٍ ٢٨ \_ وطائرُ أشرف ذو جُردةٍ ٢٩ \_ وثرمُل تأوي إلى دوبل ٢٩ \_ وثرمُل تأوي إلى دوبل ٢٠ \_ يسالِم الضّبع بندي مِرة ٣٠ \_ يُسالِم الضّبع بندي مِرة ٣٠ \_ والعُثُ والحُقّاثُ ذو فحفح ٣٢ \_ والعُثُ والحُقّاثُ ذو فحفح ٣٢ \_ والعُثُ والحُقّاثُ ذو فحفح ٣٢ \_ والعُثُ والحُقّاثُ ذو فحفح

<sup>(</sup>٥٦) اليعر: صغار الغنم.

<sup>(</sup>٥٧) فـأرة البيش: دويبة تشبـة الفأرة. والبيش اسم لبعض السمـوم. والخلد: ضرب من الفـأر. الهـتر: العجب.

<sup>(</sup>٥٨) العضر فوط: دويبة صغيرة ضعيفة، والحيات تأكلها.

<sup>(</sup>٥٩) الأشرف من الطير: الخفاش. ولكن الجاحظ فرق بينهما بالخصائص المعروفة للخفاش كوجود الأذان، والتجرد من الزغب والريش، والولادة. فالخفاش من الحيوانات اللبونة.

<sup>(</sup>٦٠) ثرمل: الثرملة، انثى الثعالب وهي مسالمة كالدوبل. والدوبل: هو الثعلب الذكر.

<sup>(</sup>٦١) التِمسح: بكسر التاء، لغة في التمساح. السحر: الرئة.

<sup>(</sup>٦٢) ألعث: دوبيه تقرض كل شيء. الحفات: تشبه الحية وليست بحية، ومن لم يعرفه كان له أشد هيبة منه للأفاعي والثعابين، وهو لا يضر، والحيات تقتله. والوبر: حيوان يقول الأعراب: إن الوبر يشتهي سفاد العكرشة. (أنثى ألارنب) ولكنه يعجز عنها. فإذا قدر على ولدها وثب عليه. والأنثى تسمى العكرشة، والذكر هو الخزر. والخرنق ولدهما.

ليس له ناب ولا ظُفرُ (١٣) حتى يسوافي وقَته العصرُ (١٤) عيسل في روضته السزهرُ (١٥) حبُّ الكُشي والوَحر الحُمْرُ (١٦) ولو نجا أهلكه النَّاعرُ (١٦) شيء ولو أحرزه قصرُ وسِمْع ذئب هَمُّه الحُضرُ (١٨) لكنها يُعجبُها الخَمرُ (١٨) إذا غلا واحتدم الهجر أعطى سهام الميسر القمرُ (١٧) أعطى سهام الميسر القمرُ (١٧) والليث رأسُ وله الأسرُ (١٧) والله يسقضي وله الأمرُ الله يسقضي وله الأمرُ كرافضي غيرة الجَهْرُ (٢٧)

٣٣ ـ وغائصٌ في الرملِ ذو حدة ٢٥ ـ حرباؤها في قيظها شامس ٣٥ ـ يميلُ بالشقِ إليها كا ٣٦ ـ والظّرِبان الوَرْد قد شَفّه ٣٧ ـ يلودُ منه الضب مُذلوباً ٣٨ ـ وليس يُنجيه آذا مافسا ٣٨ ـ وليس يُنجيه آذا مافسا ٤٩ ـ وهيشةٌ تأكلها سُرفَةٌ ٤٩ ـ وفي ذُرى الحرمل ظِلُ لها ٤٢ ـ وفي ذُرى الحرمل ظِلُ لها ٤٢ ـ وبعضَها طُعمٌ لبعض كا ٤٢ ـ وبعضَها طُعمٌ لبعض كا ٤٤ ـ فبعضَها طُعمُ لبعض كا ٤٤ ـ وتمسَعُ النيل عُقابُ الهَوا ٤٤ ـ فبعضَ عالبُ الهَوا ٤٤ ـ فبعضَ عالبُ الهَوا ٤٤ ـ فبعضَ القُوى ٤٤ ـ إني وإن كنتُ ضعيفَ القُوى ٤٤ ـ إني وإن كنتُ ضعيفَ القُوى ٤٤ ـ لست إباضياً غبياً ولا ٤٦ ـ لست إباضياً غبياً ولا

<sup>(</sup>٦٣) الغائص: هو الحلكاء وهي دوبيه تغوص في الرمل.

<sup>(</sup>٦٤) الحرباء: تدور مع الشمس حيث دارت، وكلما حميت الشمس يخضر جلده.

<sup>(</sup>٦٥) الشق: الجانب.

<sup>(</sup>٦٦) النظربان: دابة فسّاءه: الكش: جمع كشية، وهي شحمة الضب، الوحر: دوبيه حمراء تلصق بالأرض.

<sup>(</sup>٦٧) أذولولي: ذل وانقاد. أو أسرع.

<sup>(</sup>٦٨) الهيشة: وهي دوبيه تأكلها الأعراب، مثل الحرباء، إلا أنها أصغر منها.

<sup>(</sup>٦٩) من العجب أن الأفعىٰ لا تريد الماء، ولكنها إذا وجدت الخمر شربت حتى تسكر، حتى ربما كان ذلك سبب حتفها.

<sup>(</sup>٧٠) القمر: القهار.

<sup>(</sup>٧١) الأسرَ، بالفتح، القوة وشدة الخلق. والناس يزعمون أن الهواء للعُقاب، والأرض للأسد، والماء للتمساح.

<sup>(</sup>٧٢) الإباضية: فرقة من الخوارج. الجفر: جلد جفر واصل الجفر، ولد الشاء إذا عظم واستكرش، ويقول بعض الرافضة: إن الإمام كتب لهم فيه ما يحتاجونه من علم.

سَفراً فأودى عنده السَّفْرُ (٣٧) فعاله عندهما كُفْرُ عابوا ولم يدروا وإنْ رنا فلحظهُ شزرُ كانما يلسَبُه الدبَّرُ (٤٧) كانما يلسَبُه الدبَّرُ (٤٧) له احتيال وله مَكْرُ (٥٧) وفارقوها فهم اليَعْرُ (٥٧) وفارقوها فهم اليَعْرُ (٧٧) وغَرَهم أيضاً كما غَرُوا ينبو عن الجرولة القَطرُ (٧٨) ينبو عن الجرولة القَطرُ (٨٨) وإنهم أعينهم أمرُ وإنهم أعينهم أحرُ أيا لديه الصاب والمقرُ (٩٨) أعيا لديه الصاب والمقرُ (٩٨) حسن عزاء النفس والصبرُ

٧٤ - كا يغر الآلُ في سبسب في جهل ما ٤٨ - كلاهما وسّع في جهل ما ٩٩ - لسنا من الحشو الجُفاة الأولى ٥٠ - إن غبت لم يُسلمُ كَ من تُهمة ١٥ - يُعرِضُ إن سالمته مُدرِرا ٥٠ - أبله خِبُ ضَغِنُ قالبُه ٥٧ - أبله خِبُ ضَغِنٌ قالبُه ٥٥ - وانتحلوا جماعةً باسمها ٥٥ - قد غرة في نفسه مِثلهُ ٥٥ - قد غرة في نفسه مِثلهُ ٥٥ - قلوبُهم شتى في منهم كا ٥٠ - إلا الأذي أوبَهْتَ أهل التَّقيٰ ٥٨ - إلا الأذي أوبَهْتَ أهل التَّقيٰ ٥٩ - عيلةً من ليست له حيلةً من ليست له حيلةً

#### التخريج:

الحيوان: ٢٨٤/٦، وما بعدها.

<sup>(</sup>٧٣) الآل: السراب، السُّفر: بالفتح، جماعة المسافرين.

<sup>(</sup>٧٤) لسب: لسع. الدبر: النحل والزنابير.

<sup>(</sup>٧٥) خب: بالفتح والكسر، الرجل الحَدّاع (مختار الصحاح: ١٦٧. (خبب).

<sup>(</sup>٧٦) اليعر: الشاة أو الجدي.

<sup>(</sup>٧٧) اللوثة: الاسترخاء والحمق.

<sup>(</sup>٧٨) الجرولة: الحجارة جمع جرول.

<sup>(</sup>٧٩) المصاب والمقر: نبتان مُرّان.

٣ \_ إمامهم جَهمٌ وما لجهم وصحب عمرو ذي التقى والعلم (٠٠)

١ \_ فنحن لا ننفك نلقى عارا نفر من ذكرهم فرارا ٢ \_ ننفيهُ مُ عنا ولسنا منهم ولا هم منا ولا نرضاهم

#### التخريج:

الانتصار: ١٣٤ للخياط المعتزلي.

(7)

وقال بشر : (۸۱)

يقصمُ عنها عَدَدُ القيطر (٢٨) وكل سبع وافر الظفر (٨٣) فيه اعتبارٌ لــذوي الفكــر تطاعم الحيات في الجُحر مَودة العقرب في السّرّ خــــرٌ كثــرٌ عِنــد مَن يَــدري

١ \_ أما ترى العالم ذا حشوة ٢ \_ أوابـدُ الـوحش وأحنــاشُهــا ٣ \_ وبعضُـهُ ذو هَمَـج هـامـج ٤ \_ والــوزعُ الــرَّقط عـــلى ذُلِّهـــا ٥ \_ والخنفُس الأسودُ في طبعه ٦ \_ والحشراتُ النعُبر منبشةً بين الورى والبلدِ القفرِ ٧ \_ وكــلُّهــا شَرٌ وفي شَرِّهــا

<sup>(</sup>٨٠) هو جهم بن صفوان، انظره في تراجم أعلام البحث.

<sup>(</sup>٨١) أخذ معظم شرح المفردات عن الجاحظ، وعن شرح المحقق، (الحيوان: ٢٩١/٦ وما بعدها) إلا مــا ذكر معجمه إزاءه.

<sup>(</sup>٨٢) الحشوة: البطن والأمعاء: (مختار الصحاح: ١٣٠. (حشا) ورذال الناس وأدغال الأرض، (الوسيط: ١/١٧٧).

<sup>(</sup>٨٣) الأحناش: الحيات.

مُدةً هذا الخلق في العُمر أو حجة تُنقش في الصَّخر خفيّة الجسان في قعر يحار فيها وضح الفجر وصاحب في العُسر واليُسر قضية الشاهد للأمر أن يَفصِلَ الخير من الشر بخالص التقديس والطهر ومخرج الخيشوم والنحر كالذئب والثعلب والنذر بمسا حسوىٰ مسن شِسدة الأسر وتارةً يُثنيه بالهَصر (٨٤) مواضع الفر من الكر(٥٥) في الأسر والألحاح ِ والصبر(٨٦) بصاحب الحاجة والفقر أهـونُ منهـا سَكـرةُ الخـمـر شرُّ من اللبوة والنَّمر(٨٧) والنَّمُورُ أو قد جيء بالبُّر ما بين قَرنية إلى الصدر (^^)

٨ \_ لـو فَكّر العـاقـلُ في نفسـهِ ٩ ـ لم ير إلا عـجباً شاملاً ١٠ \_ فكم تسرى في الخلق من آية ١١ ـ أبرزها الفكر على فكره ١٢ ــ لـله دَرُّ العـقـل من رائـد ١٣ ـ وحاكم يقضي على غائب ١٤ \_ وإن شيئاً بعض أفعاله ١٥ ـ بندى قُوى قند خَصّه رَبُّه ١٦ \_ بـل أنت كالعـين وإنسـانها ١٨ \_ والليثُ قد جَلده علمُهُ ١٩ \_ فـــــارةً يُحْسِطِمُــهُ خــابِـطاً ٢٠ \_ والضعف قد عرف أرباكه ٢١ \_ تعرف بالأحساس أقدراها ٢٢ ــ والبَختُ مقــرونُ فــلا تجـهلنْ ٢٣ \_ وذو الكفايات إلى سَكرة ٢٤ \_ والضبُّعُ الغثراء معْ ذَيخها ٢٥ ــ لـو خَـلَّى الليث ببـطن الـورى ٢٦ \_ كان لها أرجى ولو قَضْقَضت

<sup>(</sup>٨٤) الهصر: هصر الغصن، أخذ برأسه فأماله إليه. (مختار الصحاح: ٦٩٦. (هصر).

<sup>(</sup>۸۵) أربابه: أصحابه.

<sup>(</sup>٨٦) الأسر: القوة.

<sup>(</sup>٨٧) الغثراء: التي لونها الغثرة، وهي لونان من سواد وصفرة. والذيخ: ذكر الضباع.

<sup>(</sup>٨٨) والقضقضة: أن يحطم عظام الفريسة وأعضاءها.

فبعدد أن أبلغ في العُذر وعُنصرٌ أعراقُهُ تسرى مثل صنيع الأرض والبذر (٨٩) يحتال للأكبر بالفكر أحبوجَهُ ذاك إلى المكر صاح فجاءت رَسلاً تجرى يُحجم أو يقدم أو يجرى والعند ليلُ الفرُخ كالنسر (٩٠) والفيلُ والأعلمُ كالوَبرَ(٩١) والأبغَثُ الأغثرُ كالصُّفر(٩٢) تف اوتوا في الرأي والقدر فناصبوا القياس ذا الصبر فإنما النُّجحُ مع الصبر يكره أن يجرى ولا يدرى يجمع بين الصخر والجمر (٩٣) طيّبة فائقة العطر كماهر يسبح في غمر (٩٤) وصنعة السرفة والـدّبر(٥٥)

٧٧ \_ واللذئب إن أفلت من شرو ٢٨ \_ وكالَّ جنس فَلهُ قالتُ ٢٩ \_ وتصنع السرُفة فيهم على ٣٠ \_ والأضعفُ الأصغر أحرى بأن ٣١ \_ مــتى يــرى عَــدُوُّه قــاهــراً ٣٢ \_ كياتي ي النذئب إذا لم يُبطقُ ٣٣ \_ وكل شيء فَعلى قدرهِ ٣٤ \_ والكَيْسُ في المكسب شملٌ لهم ٣٥ \_ والخُلدُ كالذئب على خُبشهِ ٣٦ \_ والعبد كالحر وإن ساءه ٣٧ \_ لكنهم في الدين أيدى سبا ٣٨ \_ قد غمر التقليد أحلامهم ٨٩ \_فافهم كلامي واصطبر ساعة ٤٠ \_ وانظر إلى الدنيا بعين امرىء ٤١ \_ أما ترى الهفل وأمعاءه ٤٢ \_ وفارة البيش على بيشها ٤٣ \_ وطائر يسبح في جاحِم ٤٤ \_ ولطعة الذئب على حَسْوهِ

<sup>(</sup>٨٩) السَّر فة: دودة القز. ( الحيوان: ٦/١٠ وهامشه رقم ٢).

<sup>(</sup>٩٠) العندليل: طائر اصغر من ابن تمره. وابن تمره يُضرب به المثل في صغر الجسم.

<sup>(</sup>٩١) الخُلد: دويبه عمياء صهاء لا تعرف من يدنو منها إلا بالشم. الأعلم: البعير.

<sup>(</sup>٩٢) الأبغث: من طبر الماء. والأغثر. الأغبر في لونه.

<sup>(</sup>٩٣) الهقل: ذكر النعام (الوسيط: - ٢/ ٩٨٩ (هقل).

<sup>(</sup>٩٤) هذا طائر يسمى سندل، وهو هندي يدخل في أتون النار ويخرج ولا تحترق له ريشه.

<sup>(</sup>٩٥) السرفة: دودة الخشب (أساس البلاغة: ٢٩٦/١ (سرف) والدَّبر: جماعة النحل والزنابير (الـوسيط: ٢٦٩/١ (دبر).

أعجب مما قيل في الحجر (٩٦) مؤخَّرها من شدة الذَّعر(٩٧) يُريغُها من قِبَل الدُّبر(٩٨) مرارةٌ تُسمَع في اللَّذكر (٩٩) عند حدوث الموت والنحر شقشقة مائلة الهدر أشاعه العالم بالأمر يعرُف الجازرُ ذو الخُبر ماكان منها عاش في البحر ولا دماغ السمك النهرى كفعل ذي النُّقلةِ في البّر(١) على مشال الفلك المجرى تَعاقُبَ الأنواء في الشهر ثُم تواري آخر الدهر مِـزاجـه ماءً عـلى قِـدر سِوى جِراب واسع ِ الشجرِ (٢) فشطرُ أنبوب عَلى شطر<sup>(٣)</sup>

٥٤ \_ ومسمع القردان في منهل ٤٦ \_ وظبيةً تُدخِل في تـوُلـج ٤٧ \_ تأخذ بالحزم على قانص ٤٨ \_ والمقرّمُ المُعَلَم ما إن له ٤٩ \_ وخُصيةٌ تَنصل من جوف ٥٠ \_ ولا يرى من بعدها جازرٌ ٥١ \_ وليس للطرف طِحالٌ وقد ٥٢ \_ وفي فؤاد الثور عظم وقد ٥٣ \_ وأكثر الحيتان أعجوبةً ٥٤ \_ إذ لا لسانٌ سُقي مِلحَه ٥٥ \_ يدخل في العذب إلى جَمهِ ٥٦ \_ تُدير أوقاتاً بأعيانها ٥٧ \_ وكل جنس فله مدةً ٥٨ \_ وأكبد تظهر في لَيلها ٥٩ \_ ولا يُسيخُ الطعم مالم يكن ٦٠ ليس له شيء لإزلاقه ٦١ \_ والتُتُف ل الرائعةُ إما نَضا

<sup>(</sup>٩٦) القراد: مضروب المثل بقوة سمعها، والعرب تقول: «أسمع من قراد».

<sup>(</sup>٩٧) تولج: بيت الظبي، أو الوحش.

<sup>· (</sup>۹۸) يريغها: يطلبها.

<sup>(</sup>٩٩) المقرم: البعير المكرم الذي لا يحمل عليه ولا يذلل، ولكن يكون للفحلة والضراب. والمعلم: الذي جعلت له علامة وسمة.

<sup>(</sup>١) حجم الماء: معظمه وذو النقلة: الطيور المهاجرة.

<sup>(</sup>٢) الشجر: مفرج الفم.

<sup>(</sup>٣) التتفل: الثعلب. نضا الفرس: ينضو نضواً، إذا أدلى فأخرج جردانه. والنضى: القضيب. قال الجاحظ: ٣٠٥/٦) في تفسير القصيدة الأولى: أن نضيه وهو قضيبه في خلقة الأونبوبة أحد شطريه، عظم في صورة المثقب، والآخر عصب ولحم.

تجدده ذا فش وذا جزر (۱) أطعمه ذلك في السنمر ونابه يجرح في الصخر فالنمر مأكول إلى الحشر (۵) زئيره أصبر من نجر من شدة الأضلاع والظهر ما يسَحر المختال ذا الكِير ومُنشر الميّت من السقير من السقير من السقير من السورد

٦٢ – متى رأى الليثُ أخا حافر
٦٣ – وإن رأى النَمرَ طعاماً له
٦٥ – وإن رأى مخلبهُ وافياً
٦٥ – مُنهَ رِت الشِّدق إلى غَلْصَم
٦٦ – وما يُعادي النَّمرُ في ضَيعُم
٦٧ – لولا الذي في أصل تركيبه
٦٨ – يبلغُ بالجَسر على طبعه
٦٩ – سبحان ربِ الخلق والأمر
٢٧ – فاصبر على التفكير فيها ترى
١١ لتخريج:

الحيوان: ١/٦٦ وما بعدها.

**(Y)** 

قال لهشام بن الحكم: (٦)

\_ تلعبتَ بالتوحيد حتى كأغيا تُحدّثُ عن غول ببيداءِ سملق (٧)

التخريج:

طبقات العتزلة: ٥٤، لابن المرتضى.

<sup>(</sup>٤) الفش: الأكل. والجزر: ما يصلح لأن يُذبح من الشاء. وجزر السباع واللحم الذي تأكله (الـوسيط: ١٢٠/١. (جزر).

<sup>(</sup>٥) هرت الرجل: اتسع شدقه، فهو أهرت الشدق (الوسيط: ٢/٩٩٠. (هرت)

<sup>(</sup>٦) انظر في هشام، تراجم أعلام البحث.

<sup>(</sup>٧) سملق: القفر الذي لا نبات فيه، جمع سمالق (الوسيط: ٢٥١/١. (سملق).

#### قال:

\_ وإذا الغَنيُّ رأيتَ مستغنياً أعيا الطبيبَ وحيلةَ المحتالِ التخريج:

البيان والتبيين: ١/٥٥٦ و/ ٢٢/٤.

#### قال:

ال كِنتَ تعلمُ ما أقو لُ وما تقولُ فأنت عالمُ
 أو كنتَ تجهلُ ذا وذا لا فكن لأهلِ العلم لازمُ
 أهل الرياسةِ مَن يُنا زعُهم رياستَهم فظالمُ
 سهرتْ عيوبُم وأنتَ مِن الذي قاسَوْهُ حالمُ
 لا رياسةً تَطللبن بالجهلِ أنت لها مُخَاصِمُ
 لا رياسةً تَطللبن مضطربَ الدعائمُ
 لا صولا مسقامُهُ رأي ت الدينَ مضطربَ الدعائمُ

#### التخريج:

أمالي المرتضى: ١٨٧/١. وطبقات المعتزلة: ٥٤.

١ ــ و٢ ــ في لسان العرب: ٢ / ٤٤٤ . . ربح .

### (1.)

قال في شعره المزاوج حين ذكر فضل علي على الخوارج: (رجز)

١ ـ ما كان في أسلافهم إبو الحسن ولا ابن عباس ولا أهل السُننَ
 ٢ ـ غُرُّ مصابيح الدُّجى مناجبُ أولئك الأعلام لا الأعارب
 ٣ ـ كمثل حُرقوص ومن حُرقوصُ فقْعة قاع حولها قصيصُ

 <sup>(</sup>٨) الحرقوص: حشرة. والفقعة: الكمأة الرخوة. والقصيص: شجر تنبت في أصلها الكمأة، (عن شرح الجاحظ).

٤ ـ ليس من الحنظل يُشتار العسل ولا من البحور يُصطاد الوَرَل<sup>(٩)</sup>

٥ \_ هيهات سافلة كعالية ما معدن الحكمة أهل البادية

التخريج: الحيوان: ٦/٥٥/.

<sup>(</sup>٩) اشتيار العسل: استخراجه. والورل) حيوان صحراوي، (عن الجاحظ).

# صحيفته البلاغية: 🗥

مر بشر بن المعتمر بإبراهيم بن جبلة بن مخرمة السكوني (١١) وهو يُعلّم فتيانهم الخطابة، فوقف بشر، فظن إبراهيم أنه إنّما وقف ليستفيد، أو ليكون رجلًا من النظارة، فقال بشر: اضربوا عما قال صفحاً، واطووا عنه كشحاً. ثم دفع إليهم صحيفة من تحبيره، وتنميقه. وكان أول ذلك الكلام:

«خُذ من نفسكَ ساعة نشاطك (۱۲)، وفراغ بالك، (۱۳) وإجابتها إياك، (۱٤) فإن قليل (۱۵) تلك (۱۲) الساعة أكرمُ جوهراً، وأشرفُ حسباً (۱۷) وأحسنُ في الأسياع، وأحلى في الصدور، وأسلمَ من فاحش الخطأ، وأجلب لكلّ عين (۱۸ وغُرّةٍ، من لفظ شريف (۱۹) ومعنى بديع. واعلمْ أن ذلك أجدى عليك مما يعطيك يومُك الأطول بالكد، والمطاولة (۲۲) والمجاهدة، وبالتكلف (۲۱) والمعاودة (۲۲) ومهما أخطأك لم يخطئك أن يكون مقبولاً قصداً،

<sup>(</sup>١٠) انظر الصحيفة في البيان والتبيين: ١/ ١٣٥ وما بعدها، وفي الصناعتين: ١٤٠ ـ ١٤١، وفي العمدة: ٢١٢/١ وما بعدها.

<sup>(</sup>١١) لم أعثر له على ترجمة.

<sup>(</sup>١٢) في الصناعتين: (لنشاطك)، وفي العمدة: (فراغك).

<sup>(</sup>١٣) في العمدة: (فراغك).

<sup>(</sup>١٤) في الصناعتين: (لك).

<sup>(</sup>١٥) في الصناعتين: (قلبك).

<sup>(</sup>١٦) في الصناعتين: (في تلك).

<sup>(</sup>١٧) في الصناعتين: (أشرف حسنا)، وفي العمدة: (أشرف حساً).

<sup>(</sup>١٨) في الصناعتين: (وأجلب لكل غُرّة)، وغُرّة الشيء أوله وأكرمه ( لسان العرب: ٥/٥٠. (غرر).

<sup>(</sup>١٩) في الصناعتين: (لفظ كريم).

<sup>(</sup>٢٠) في الصناعتين: (والمطالبة)، والمكابرة بدلا من المطاولة (في مخطوطة ل من البيان والتبيين).

<sup>(</sup>٢١) في الصناعتين (والتكلف).

<sup>(</sup>٢٢) في العمدة: (والمعاندة).

وخفيفاً (٢٢) على اللسان سهلاً، وكها خرج من ينبوعه (٢٤) ونجم من معدنه. وإياك والتوعِر، فإن التوعرُ يُسلمُك إلى التعقيد، والتعقيد هو الذي يستهلك معانيك، ويشين ألفاظك. ومن أراغ معنى كريماً، فليلتمس له لفظاً كريماً، فإن حق المعنى الشريف، اللفظ الشريف. ومن حقها أن تصوبها (٢٠٠ عها يفسِدَهما (٢٠٠) ويهجّنها (وعها تعودُ من أجله أن تكون أسوأ حالا ) (٢٧٠) منك قبل أن تلتمس إظهارهما (٢٨) وترتهن (٢٩٠) نفسَك بملابستها (٣٠٠) وقضاء جقهها، فكن في ثلاثة منازل، فإن (٢٩١) أولى الثلاث: أن يكون لفظك رشيقاً (٢٣٠) عذباً، وفخاً سهلاً، ويكون معناك ظاهراً مكشوفاً، وقريباً معروفاً. (إما (٣٣٠) عند الخاصة، إن كنت للخاصة قصدت، وإما عند العامة، إن كنت للخاصة قصدت، وإما عند الخاصة، إن كنت للخاصة قصدت، وإما عند الخاصة، وكذلك ليس يَتضحُ بأن يكونَ من مَعاني العامة. وإنما مدارُ الشرفِ على (٤٣٠) الصواب، وإحراز المنفعة، مع (٣٥٠) موافقة الحال، وما (٢٥٠)

<sup>(</sup>٢٣) في الصناعتين: (أو خفيفا).

<sup>(</sup>٢٤) في الصناعتين: (عن ينبوعه).

<sup>(</sup>٢٥) في الصناعتين وفي العمدة: (أن تصونهما). وأراد بمعنى طلب وأراد (لسان العرب: ٨٠٤٣٠). (روغ).

<sup>(</sup>٢٦) في الصناعتين: (عما يدنسهما ويفسدهما) من دون (يهجنهما) ويهجنه من الكلام ما يعيبك، وتهجين الأمر، تقييحه (لسان العرب: ٤٣١/١٣ و٤٣٤. (هجن).

<sup>(</sup>٢٧) في الصناعتين بين ( ) في الصناعتين هكذا: (فتصير بهما إلى حدٍ تكون فيه أسوأ حالاً)، وفي العمدة هكذا: (وعما تعود من أجله أسوأ حالاً).

<sup>(</sup>٢٨) في الصناعتين: (من قبل أن تلتمس منازل البلاغة).

<sup>(</sup>٢٩) في العمدة: (وترهن).

<sup>(</sup>٣٠) في السابق وفي الصناعتين: (في ملابستهما).

<sup>(</sup>٣١) في الصناعتين: (فأولى الثلاث).

<sup>(</sup>٣٢) في الصناعتين: (شريف).

<sup>(</sup>٣٣) من هنا وما بين ( ) غير موجود في الصناعتين.

<sup>(</sup>٣٤) في العمدة: (مع الصواب).

<sup>(</sup>٣٥) في الصناعتين: (ومع موافقة الحال).

<sup>(</sup>٣٦) نفسه: (ومع ما يجب).

يجب لكل مقام من المقال ، وكذلك اللفظ العامي والخاصي . فإنْ أمكنك أن تَبلغ مِن بيانِ لسانكِ ، وبلاغة قلمك ، ولطف مدَاخِلك واقتدارِك على (٣٧) نفسك ، إلى أن تُفْهِمَ العامة (٣٨) معاني الخاصة . وتكسوها الألفاظ الواسطة (٣٩) التي لا تَلطف عن الدهماء ، ولا تجفو عن الأكفاء ، فأنت البليغ التام (فإن كانت المنزلة الأولى لاتواتيك) (٤٠) ولا تَعتريك (٤١) ولا تَسمح (٤١) لك عند أول نظرك (٤١) وفي أول تكلفك ، (٤١) وتجد اللفظة لم تقع موقعها (ولم (٥٤) تصر إلى قرارها ، وإلى حقبها من أماكنها المقسومة لها . والقافية لم تَحلق في مركزها وفي نصابها ، ولم تتصل بشكلها ، وكانت قلقة في مكانها ، نافرة من موضعها ) فلا تُكرهها على اغتصاب (٤١) الأماكن ، والنزول في غير أوطانها : فإنك إذا (٤١) لم تتعاط قَرضَ (٤١) الشعر الموزون ، ولم تتكلف اختيار الكلام المنثور ، لم يعبك بترك ذلك أحد (٤١) . فإن أنت

<sup>(</sup>٣٧) نفسه: (في نفسك).

<sup>(</sup>٣٨) نفسه: (على أن تفهم).

<sup>(</sup>٣٩) في العمدة: (المتوسطة)، والدهماء من الناس: ) جماعتهم وكثرتهم (لسان العرب: ٢١٢/١٢ وهم، المبسوطة بدلا من الواسطة في مخطوطة ل من البيان).

<sup>(</sup>٤٠) ما بين ( ) جاء في الصناعتين هكذا: (كانت هذه لا تواتيك).

<sup>(</sup>٤١) جملة (لا تعتريك) ليست في الصناعتين.

<sup>(</sup>٤٢) في الصناعتين: (تسنح)، وكذلك في مخطوطة ل من البيان والتبيين.

<sup>(</sup>٤٣) الصناعتين: (أول خاطر).

<sup>(</sup>٤٤) جملة: ( وفي أول تكلفك ) ليست في الصناعتين.

<sup>(</sup>٤٥) من هنا، أي ما بين ( ) جاء في الصناعتين هكذا: (ولم تصل إلى مركزها، ولم تتصل بسلكها، وكانت قلقة في موضعها، نافرة عن مكانها). النصب في القوافي أن تسلم من الفساد، ونصاب كل شيء، أصله ومرجعه (لسان العرب: ٧٦١/١. (نصب).

<sup>(</sup>٤٦) في العمدة: (مكانها).

<sup>(</sup>٤٧) في الصناعتين: (فإنك إن لم).

<sup>(</sup>٤٨) في الصناعتين: (قريض).

<sup>(</sup>٤٩) نفسه: (لم يعبك بذلك أحد).

تكلفتها(۱۵) ولم تكن حاذقاً مطبوعاً، ولا محكماً لشأنك بصيراً (بما(۱۵) عليك ومالك)(۲۵) عابكَ مَنْ أنتَ أقل عيباً منه، ورأى من هو(۵۵) دونك أنه فوقك، (فإن ابُنليتَ بأن تَتكلف القول)(۱۵) تتعاطى الصَّنعة(۵۵) ولم تسمح لك الطباع (۲۵) في أول وهلة (وتعاصى(۷۵) عليك بعد إجالة الفكرة(۸۵). فلا تعجَلْ (ولا(۵۹) تضجَر، ودعه بياضَ يومِك، وسواد (۲۱) ليلتِك) وعاوده عند نشاطِك (وفراغ بالك(۲۱)، فإنّك لا تعدم الإجابة والمواتاة، إن كانت هناك طبيعة)، أو جَريْتَ منْ (۲۲) الصناعة على (۱۳) عرق، فإنْ تَتعول من هذه (۷۱) الصناعة إلى أشهى الصناعات إليك فلنزلة الثالثة: أن تتحول من هذه (۷۱) الصناعة إلى أشهى الصناعات إليك

<sup>(</sup>٥٠) الصناعتين: وإنَّ تَكلفته)، وفي العمدة: (تكلفتها).

<sup>(</sup>٥١) ما بين ( ) غير موجود في الصناعتين، في مخطوطة هـ من البيان والتبيين (محكم السانك).

<sup>(</sup>٥٢) في العمدة: (ولك).

<sup>(</sup>٥٣) في الصناعتين: (وزرى عليك من هو دونك).

<sup>(</sup>٤٥) ما بين ( ) جاء في السابق هكذا: (فإن ابتليت بتكلف القول) وفي العمدة: جاء (فإن أنت ابتليت بأن تتكلف القول).

<sup>(</sup>٥٥) في الصناعتين: (وتعاطى).

<sup>(</sup>٥٦) في الصناعتين: (الطبيعة).

<sup>(</sup>٥٧) في الصناعتين: (وتعصيٰ).

<sup>(</sup>٥٨) ما بين ( ) غير موجود في الصناعتين.

<sup>(</sup>٥٩) ما بين ( ) جاء في الصناعتين هكذا: (ودعه سحابة يومك، ولا تضجر، وأرسله سواد ليلتك).

<sup>(</sup>٦٠) في العمدة: (أو سواد ليلك).

<sup>(</sup>٦١) ما بين ( ) غبر موجود في الصناعتين.

<sup>(</sup>٦٢) في العمدة: (في الصناعة).

<sup>(</sup>٦٣) في الصناعتين جاء بعد كلمة: (عرق) عبارة: (وهي المنزلة الثانية)، وعرق كل شيء أصله (لسان العرب: ٢٤١/١٥. (عرق).

<sup>(</sup>٦٤) في الصناعتين حاء ما بين ( ) عبارة: (مع ترويح الخاطر).

<sup>(</sup>٦٥) كلمة (عرض) غير موجودة في العمدة.

<sup>(</sup>٦٦) في الصناعتين: (وطول الإمهال).

<sup>(</sup>٦٧) في الصناعتين: (عن هذه الصناعة).

وأخفّها عليك، فإنك لم تشتهه (١٨٥) (ولم تنازع) إليه (١٩٥) إلّوبينكما نَسَبْ (والشيءُ لا يَحنّ إلّا إلى ما يُشاكِلُه) (٢٧) وإنْ كانت المشاكلة قد تكونُ في طبقات (٢١) لأنّ النفوس (٢٧) لا تَجودُ بمكنونها مع الرغبة، ولا تسمح بمخزونها مع الرهبة، كما تجودُ (٢٧) به مع الشهوة والمحبة (٤٧) (فهذا هذا) (٥٧) (وقال: ينبغي (للمتكلم أنْ يعرف) (٢٧) أقدار المعاني، ويوازنَ (٧٧) بينها، وبين أقدار الحالات، فيجعلَ (٩٨) لكل طبقة (٢٠٠) من ذلك كلاماً ولكل حالةٍ مِنْ ذلك (١٨) مقاماً، حتى (يُقسِّم أقدار الكلام على أقدار المعاني، على أقدار المعاني، وأقدار المعاني، وأقدار المعاني، وأقدار المعاني، على أقدار المعاني، على أقدار المعاني، وأقدار المعاني، أو سائلًا، كان أولى الألفاظ به ألفاظ المتكلمين، إذ كانوا لتلك

<sup>(</sup>٦٨) الصناعتين: (لم تشتهها).

<sup>(</sup>٦٩) ما بين ( ) عير موجود في الصناعتين.

<sup>(</sup>٧٠) ما بين ( ) جاء في السابق هكذا: (والشيء يحن إلى ما شاكله). وفي العمدة جاء: (إلا إلى ما شاكله)

<sup>(</sup>٧١) في العمدة: (صفات)، والمشاكلة: الموافقة والماثلة (لسان العرب: ٣٥٦/١١ و٣٥٣. (شكل).

<sup>(</sup>٧٢) في الصناعتين: (فإن النفوس)، وفي العمدة: (إلاّ أن النفوس).

<sup>(</sup>٧٣) في الصناعتين: (تجود مع).

<sup>(</sup>٧٤) هذا آخر ماجاء في العمدة من الصحيفة.

<sup>(</sup>٧٥) ما بين ( ) غير موجود في الصناعيتن.

<sup>(</sup>٧٦) في الصناعتين: (ينبغي أن تعرف).

<sup>(</sup>٧٧) في الصناعتين: (فتوازن).

<sup>(</sup>٧٨) في الصناعتين: (وبين أوزان).

<sup>(</sup>٧٩) الصناعتين: (فتجعل).

<sup>(</sup>٨٠) الصناعتين: (لكل طبقةٍ كلاماً).

<sup>(</sup>٨١) الصناعتين: (حال مقاماً).

<sup>(</sup>٨٢) ما بين ( ) جاء في السابق هكذا: (تقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات).

<sup>(</sup>٨٣) في الصناعتين: (أقدار الحالات).

العبارات أفهم، وإلى تلك الألفاظ أميل، وإليها أحنّ، وبها أشغف. ولأن كبار المتكلمين، ورؤساء النظارين كانوا فوق أكثر الخطباء، وأبلغ من كثير من البلغاء، وهم تخيّروا تلك الألفاظ لتلك المعاني، وهم اشتقوا لها من كلام العرب تلك الأسهاء، وهم اصطلحوا على تسمية مالم يكن له في لغة العرب اسمّ، فصاروا في ذلك سلفاً لِكُل خلف، وقُدوة لِكُل تابع، ولذلك قالوا: العرض، والجوهر، وأيس (٤٨)، وليس، وفرقوا بين البطلان، والتلاشي، وذكروا الهذية، والهوية، والماهية (٥٥)، وأشباه ذلك».

\* \* \*

<sup>(</sup>٨٥) الهذية والهوية، والماهية: نسبة عند المتكلمين إلى هذا وهو وما هي، (المرجع السابق، هامش ٣ من الصفحة ذاتها).

# ترجمة أهم أعلام البحث:

إبان اللاحقي الرقاشي (ت ٢٠٠ هـ)

إبان بن عبد الحميد اللاحقي الرقاشي، مولى بني رقاش، ونسبه إلى جده لاحق، من ظرفاء شعراء البصرة. اتصل بالبرامكة، فأكثر من مدحهم، نظم لهم كليلة ودمنه شعراً. وعرف بنقل الكتب إلى شعر مزدوج.

انظر ترجمته في الفهرست: ١٣٢، وقال: «وكان شاعراً هو وجماعة من أهله». وانظر الأعلام للزركلي: ١٠/١ ـ ٢١. وذوو الفكاهة في التاريخ: ٣، صادق الملائكة).

### الأصم

أبو بكر عبدالرحمن بن كيسان الأصم، من معتزلة البصرة، كان معروفا بفصاحته، له كتاب في التفسير، عَده القاضي عبدالجبار في الطبعة السادسة، من معاصري بشر..

انظر المراجع التالية في ترجمته: طبقات المعتزلة لابن المرتضى: ٥٦، والفهرست: ١٦٢، ونشأة الفكر الفلسفي في الإسلام للنشار: ١/٣٩٧، ٤٠١.

#### بشر بن سعید:

تلميذ واصل بن عطاء (ت ١٣١ هـ) مؤسس الفكر الاعتزالي، (٢٠) وقد اتصل به أبو الهذيل العلاف (٢٠) المعتزلي. وعن بشر بن سعيد أخذ

<sup>(</sup>٨٦) ستأتي ترجمته فيي موضعها من هذه التراجم.

<sup>(</sup>۸۷) ستأتي ترجمته في موضعها .

بشربن المعتمر الاعتزال.

راجع: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام (١/٣٨٤)، وليس فيه أكثر من هذا.

## ثمامة بن أشرس (ت ٢١٣ هـ)

صاحب فرقة الثهامية من المعتزلة. قيل إنه أقنع المأمون باعتناق الاعتزال، وقد ذكر الشهرستاني آراءه.

راجع : (الملل والنحل: ١/٧٠-٧١)، وانظر (الفَرقْ بين الفِرقْ للبغدادي: ١٧٣ وما بعدها).

## جَهم بن صفوان (ت ۱۲۸ هـ)

هو أبو محرز، جَهم بن صفوان الراسبي، صاحب فرقة الجهمية من الجبرية الخالصة، قال عنه الطبري: إنه كان كاتبا للحارث بن سريح الذي خرج في خراسان آخر دولة بني أمية (حوادث سنة ١٢٨ هـ). قتله سلم بن أحوز المازني بمرو في آخر مُلك الأمويين. وافق المعتزلة في نفي الصفات الأزلية، وله آراء يذكرها الشهرستاني.

راجع : (الملل والنحل: ٨٦/١ وما بعدها). وانظر الفَرقُ بين الفِرقُ للبغدادي: ٢١١، والأعلام للزركلي: ١٣٨/٢ ـ ١٣٩.

#### أبو خلدة

كان بصري المذهب في الاعتزال من معاصري بشر. وكان يقول بشيء من الأرجاء، وهو مناظرٌ فَذٌ، قيل إنه ناظر في الهند، وقُتل مسموماً في الطريق إليها.

(انظر في ترجمته طبقات المعتزلة لابن المرتضى: ٥٨، والفهرست لابن المديم: ١٦٢).

## أبو شُمر

أبو شَمر الحنفي من معتزلة البصرة، وأحد تلاميذ النّظّام، ومن معاصري بشر، عُرف بقدرته على الجدل والمناظرة.

قال عنه الجاحظ: «إذا ناظر شَمر لم يحرك يديه، ولا منكبيه، ولم يُقلّب عَينيه، ولم يُحرك رأسه، حتى كأن كلامه يخرج من صدع صخرة، وكان شيخاً وقوراً، وزميتاً ركيناً (^^). وكان ذا تصرف في العلم، ومذكوراً بالفَهم والحُلم».

راجع: (البيان والتبيين: ١/١٩-٩٢). وانظر طبقات المعتزلة: ٥٧، والفهرست: ١٦٢، ونشأة الفكر الفلسفي: ١/٣٢٥.

#### ضرار بن عمرو

كان صاحب مذهب الضِّرارية، من فِرقِ الجبرية، وكان تلميذاً لواصل بن عطاء، ثم خالفه في آراء .

انظر فيه: (البيان والتبيين: ٢١/١، ١٩٣، والملل والنحل: ٧/٠٠ - ٩١، الفرق بين الفرق: ٣١٣ ـ ٢١٥، ٢٢، ٢٥، والتنبيه والرد: ٣٣).

<sup>(</sup>۸۸) الزميت: الوقور القليل الكلام (الوسيط: ٣٩٩/١ (زمت). والركين: كذلك (الوسيط: ٣٧٠/١. (ركن).

#### أبو عثمان الزعفراني

أحد تلاميذ واصل بن عطاء، اتصل به أبو الهُذيل العلّاف، وبشر بن المعتمر، وأخذا عنه الاعتزال.

انظر: (التنبيه والرد: ٣٠، ونشأة الفكر الفلسفي: ١/٨٤،).

## العَلَّاف ( ١٣٥ ـ ٢٣٥هـ)

أبو الهذيل، محمد بن الهذيل بن عبدالله بن مَكحول العبدي، من أثمة المعتزلة، ولد في البصرة واشتهر متكلماً. قال فيه المأمون: «أطل أبو الهذيل على الكلام كاطلال الغمام على الأنام». له مقالات في الاعتزال، ومجالس ومناظرات. كان حسن الجدل قوى الحجة، سريع الخاطر، له كتب كثيرة، كُفّ بصره في آخر حياته، وتوفي بسامراء.

انظر في ترجمة العلاف: (أمالي المرتضى: ١/١٤٤، ١٧٨ - ١٨٣، ١٨٦، والكامل لابن الأثير: ٥٧/٧، والفرق بين الفرق: ١٢١، نكت الهميان: ٢٧٧، وضحى الإسلام: ٩٨/٣. وانظر فهرسته، في نشأة الفكر الفلسفى في الإسلام، للنشار: ٤٤٣/١ وما بعدها بتفصيل).

#### ١١ \_ عمرو بن عبيد (٨٠ \_ ١٤٤هـ)

عمرو بن عبيد بن باب التميمي بالولاء، أبو عشان المعتزلي، من شيوخ المعتزلة في عصره، ومفتيها، وأحد الزُّهاد المشهورين، ويُعدَّ شريكاً لواصل في إقامة مذهب الاعتزال، تابعه في كلامه، ولم يذكر له نشاط كلامي مميز، فيما تولى رئاسة معتزلة البصرة بعد وفاة واصل. روى الحديث عن الحسن البَصْري (٨٩) وغيره، له مع المنصور العباسي، وغيره من الخلفاء

<sup>(</sup>٨٩) الحسن البصري: من التابعين، . كان إمام أهل البصرة، وهو أحد العلماء، الفقهاء، الفصحاء الشجعان، النسكك. ولد بالمدينة. قيل إن واصل بن عطاء مؤسس الاعتزال أخذ عنه. انظر

أخبار، ترك رسائل وخطباً وكتباً، توفي بمُرّان قرب مكة، وبها دفن، رثاه المنصور، (٩٠) ولم يُسمع بخليفة رثى أحداً سواه.

انظر في ترجمته: أمالي المرتضى: ٢٠/١، ١٦٤، ١٧١، وانظر في ترجمته: أمالي المرتضى: ٢٩١، ١٦٤، ١٧١، وانظر فهرسته في مقاتل الطالبيين: ٢٩٣، البخلاء: ٢٠/٧ ـ ٨٠، وفيات الأعيان ٢٧٣/٣ ـ ٢٨٠، البداية والنهاية: ٢٠/٧ ـ ٨٠، وفيات الأعيان ٥٠٣/٣، الفرق بين الفِرق: ١٢٠ ـ ١٢١، ضُحى الإسلام: ٩٧/٣، وانظر فهرسته، نشأة الفكر الإسلامي: ٢/ ٣٩٩، وما بعدها.

#### ۱۲ \_ المردار (ت ۲۲۲ هـ)

هو أبو موسى عيسى بن صبيح ، تلميذ بشر بن المعتمر ، كان يقال له راهب المعتزلة ، وقد كَفّره البغدادي ناسباً له القول : إن الناس قادرون على الإتيان بمثل القران ، كما نُسب مثل هذا إلى النّظام (٩١) ، يقال : إنه أقدر الناس على القصة ، وأفصحهم منطقاً ، وأثبتهم كلاماً . انفرد عن أصحابه بمسائل .

انظر: (اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي: ٤٢. الفَرق بين الفِرق للبغدادي: ١٦٤، الملل والنِحل: ١٠/١- ٢٩).

للمزيد: (أمالي المرتضى: ١٥٢/١، ١٥٣، ١٥٤، وانسظر فهرسته في ميزان الاعتدال: ٢٥٤/١، وفيات الأعيان: ١٩٤١-٧٣ ضحى الإسلام: ١٠٤٣، ٨١، ٩٦، ٢٥١).

<sup>(</sup>٩٠) انظر رثاء المنصور في وفيّات الأعيان، وميزان الاعتدال السابقين.

<sup>(</sup>٩٠) وهـو مانسب إلى النظام من إنه كـان يقول: إن النـاس قادرة عـلى الإتيان بمثـل القـران، ولكن الله صرفهم عن ذلك، وهو ما اصطلح عليه بـ (الصرفة). انظر مراجع ترجمة النّظام في هذا البحث.

#### ۱۳ ـ معمر بن عباد السلمي (ت ۲۱۰ هـ)

مِن أكبر فلاسفة المعتزلة، وصاحب فرقة المعمّرية فيها، عُدّ من الطبقة السادسة من معتزلة البصرة، أخذ الاعتزال عن عشمان الطويل، (٩٢) تلميذ واصل. يذكر المعتزلة أنه كان عالمًا عادلًا. تتلمذ بشر على يديه، وقد عانى من تتبع المهدي والرشيد للمعتزلة، وقد أمر الرشيد بسجنه.

انظر في ترجمته: (البرصان: ١٣١، المِلل والنِحل: ١٥/١ وما بعدها، الفَرق بين الفِرق: ١٥١ وما بعدها، نشأة الفكر الفلسفي: ٥٠٤/١.

# ١٤ \_ النّظّام: (٩٣) (ت ٢٣١ هـ)

إبراهيم بن سيار بن هاني، أبو إسحاق النظام، من أئمة المعتزلة، ولد ونشأ بالبصرة. أمّا شُهرته بالنظام فاشياعه يقولون: إنها من إجادته نظم الكلام، وخصومه يقولون إنه كان ينظم الخرز في سوق البصرة، والمظنون أن ولادته كانت قبل سنة ١٦٠ هـ بقليل، وروى أنه تتلمذ للخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ١٧٥ هـ).

والنّظّام ابن اخت العَلّاف، شيخ المعتزلة ورئيسهم، بعد عمرو بن عبيد (٩٤) وقد عُني خاله العلاف بتثقيفه عناية كبيرة. وهي عناية صادفت فيه

<sup>(</sup>٩٢) عثمان الطويل: هو عثمان بن خالد صاحب بن عطاء وتلميذه. أخذ عنه العَـلَاف، ويبدو أنـه تقابـل مع واصل في مجلس الحسن البصري، ثم اعجب بواصل، وامتنع عن مجلس الحسن. كان صـاحب فضل وعلم معروفين.

انظر للمزيد: (أمالي المرتضى: ١٧٨/١، مقاتـل الطالبيـين: ٣٧، ضحى الإسلام: ٩٢/٣ - ٩٦، نشأة الفكر الفلسفي: ٤٠٥/١.

<sup>(</sup>٩٣) أقوم الأن بجمع شعر النظّام ودراسته.

<sup>(</sup>۹٤) سبق ترجمتها.

عقلًا خصباً، وذكاءً نادراً. ترك النظام آراء علمية وفلسفية مهمة، وله مدرسة اعتزالية سُميَّت باسمه هي (المدرسة النظامية).

انظر (البيان والتبيين: ١/١٩، وانظر فهرسته، الحيوان: ٢٠٦/، أمالي المرتضى: ١/١٨، الملل والنحل: ٥٣/١-٥٩، الفَرق بين الفِرق: ١٣١ \_ ١٥٠، نشأة الفكر الفلسفي: ١/٤٨٤ \_ ٤٩٥، وللدكتور أبي زيدة كتاب قَيَّم اسمه النّظام وآراؤه الفلسفية والدينية.

## ١٥ \_ هشام بن الحكم (ت ١٨٧ هـ)

كان معاصراً لبشر بن المعتمر، وقد هجاه الأخير (٩٥). وذُكر أن هشاماً كان قد غلا في الإمام على. صاحب فرقة الهشامية (٩٦) وهو من كبار متكلمي الشيعة. جرت بينه وبين العلاف المعتزلي مناظرات كلامية، ولـه آراء ذكرها مؤرخوه.

انظر فيه: (الانتصار للخياط: ٦، ١٠ ـ ١١، ١٤، ١٤، ١٤، طبقاء المعتزلة: ٥٥، المواقف: ٢٠١ ـ ٤٢١، الملل والنحل: ١٨٤/١ ـ ١٨٥، الفرق بين الفرق: ٦٥ وما بعدها، نشأة الفكر الفلسفي: ١٠٨/١، ١٧٣، ١٩٤، ٢١١، ٢٧٤ وانظر فهرسته).

<sup>(</sup>٩٥) انظر هذا الهجاء في موضعه من هذا البحث.

<sup>(</sup>٩٦) هناك فرقة تدعى بالهشامية - أيضا ـ منسوبة إلى هشام بن سالم الجواليقي، وبينهما شبه كبير في المعتقـ د والأفكار.

انظر: (الفرق بين الفرق للبغدادي: ٦٥ ـ ٦٩، والملل والنحل للشهرستاني: ١٨٤/١ ـ ١٨٦)، وهما غير فرقة الهشامية الاعتزالية المنسوبة إلى هشام بن عمرو الفوطي. (انظرها في الملل والنحل: ٧٢/١ ـ ٧٤).

#### ١٦ \_ واصل بن عطاء (٨٠ \_ ١٣١ هـ)

كنيته أبو الجعد وأبو حُذيفة. أحد الخطباء الأئمة المتكلمين، مؤسس مذهب الاعتزال، كان يلثغ بالراء فيجعلها غينا، لذا كان يتجنبها في كلامه وفي خطبه رغم طولها. وقد عرف بذلك لاقتداره وسرعة بديهته، وقد أشاد بهذه الموهبة عدد من الشعراء (٩٧).

انظر: (أمالي المرتضى: ١٣٩/١ ـ ١٦٢، ١٦٣، ١٦٩، ١٧٨، الكامل للمبرد: ١٦٣/١ ـ ١٦٤ و ١٩١ ـ ١٩٤، مقاتل الطالبيين: ٢٩٣، وفيات الأعيان: ٧/٦ ا ضحى الإسلام: ٩٧/٣ وانظر فهرسته، في نشأة الفكر الفلسفى: ٣٨١/١ ـ ٣٩٨، ثورة العقل ٤٩ ـ ٥٩).

\* \* \*

<sup>(</sup>٩٧) انظر هذه الإشادة في: البيان والتبيين: ١/ ٢١، ٢٢، ٢٤. وانظر فهرسته. وانظر أيضا الكامل للمرد. وأمالي المرتضى السابقين.

# مراجع البحث

- \_ أدب المعتزلة (إلى نهاية القرن الرابع الهجري)، لعبدالحكيم بلبع، مط. الرسالة، ط٢، ١٩٦٩.
- اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، لفخر الدين الرازي، مراجعة وتحرير على سامي النشار، مط. لجنة التأليف والترجمة والنشر، ١٩٣٨.
- \_ الأعلام، لخير الدين الزركلي، مط. على الأوفست، ط٣، بيروت، 1979.
- \_ أمالي المرتضىٰ (غـرر الفوائـد ودرر القلائـد)، للشريف المرتضى، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الكتاب العربي، ط٢ بيروت، ١٩٦٧.
  - \_ الانتصار، للخياط، مط. الكاثوليكية، بيروت، ١٩٥٧.
- \_ الأنساب، للسمعاني، ج٢، تصحيح وتعليق الشيخ عبدالرحمن بن يحيىٰ العلمي، مط. مجلس دائرة المعارف العثمانية وحيدر آباد، ط١، ١٩٦٣، مراجعة محمد عبدالمعيد خان.
- البخلاء، للجاحظ، تحقيق طه الحاجري، مط. دار المعارف، طه، مصم، ١٩٧٦.
- \_ البداية والنهاية، لابن كثير، ضبط وتصحيح هيئة بإشراف الناشر، مكتبة المعارف، بيروت، ١٩٦٦.
- البرصان والعرجان، والعميان والحولان، للجاحظ، تحقيق عبدالسلام هارون، دار الرشيد، بغداد، ١٩٨٢، سلسلة كتب التراث، ١١٤.
- \_ البلاغة تطور وتاريخ، لشوقي ضيف، دار المعارف، ط٣، مصر، ١٩٧٦.
- \_ البيان والتبيين، للجاحظ، تحقيق عبدالسلام هارون، مط. الخانجي، ط٤، القاهرة، ١٩٧٥.

- \_ تاريخ الأدب العربي، لبروكلهان، ج٤، تـرجمة يعقـوب بكر، ورمضـان عبدالتواب، دار المعارف، ط٢، مصر، ١٩٧٧.
- \_ التنبيه والرد، للملطي، تحقيق بحمد زاهد الكوثري، مط. السعادة، مصر ١٩٦٨.
- \_ ثورة العقل، للراوي، مط دار المعرفة، الكويت، ومنشورات دار الرشيد، بغداد، ١٩٨٢.
- \_ الحيوان، للجاحظ، تحقيق عبدالسلام هارون، مصطفى البابي الحلبي، ط١، مصر، ١٩٥٤.
- \_ دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية، لعرفان عبدالحميد، مط. أسعد، ط١، بغداد، ١٩٧٧.
- \_ دور الفكاهة في التاريخ، لصادق الملائكة، مط. الجامعة، بغداد، ١٩٤٨.
- \_ رسائل الجاحظ، للجاحظ، تحقيق وشرح عبد السلام هارون، مط. السنة المحمدية، القاهرة، ج١، ١٩٦٤، ج٢، ١٩٦٥.
- \_ شذرات الذهب، لابن العهاد الحنبلي، طبع أوفست كونـروغرافـير، نشر المكتب التجاري، بلا تاريخ.
- \_ شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديد، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ج٣، مط. عيسى البابي الحلبي وشركاه، ١٩٥٩.
- \_ الصناعتين، لأبي هلال العسكري، تحقيق على محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم. ، مط. عيسى البابي الحلبي وشركاه، مصر، ١٩٧١.
- \_ ضُحى الإسلام، لأحمد أمين، ج٣، شركة الطباعة الفنية، مصر، ١٩٧٣.
- \_ طبقات المعتزلة، لابن المرتضى، تحقيق سوسنة ديفلد فلزر، مط. الكاثوليكية، بيروت، ١٩٦١.

- \_ العمدة، لابن رشيق، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، دار الجيل، ط٤، ببروت، ١٩٧٢.
- \_ الفرق الإسلامية في الشعر الأموي، للنعمان القاضي، دار المعارف، مصر، ١٩٧٠.
- الفرق بين الفرق، لعبد القاهر البغدادي، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، دار المعرفة، بيروت، بلا تاريخ.
- فرق وطبقات المعتزلة، للقاضي عبدالجبار المعتزلي، تحقيق على سامي النشار وعصام الدين محمد علي، دار المطبوعات الجامعية، مصر، الإسكندرية، ١٩٧٢.
- \_ الفصل، لابن حزم الأندلسي، طبع مصر، ١٣٢١ هـ، تصوير مكتبة المثنى بغداد، أوفست.
- \_ الفلسفة الأخلاقية في الفكر الإسلامي، أحمد محمود صبحي، دار المعارف، مصر، ١٩٦٩.
  - \_ الفهرست، لابن النديم، تحقيق رضا تجدد، طهران، ١٩٧١.
- \_ في الفلسفة الإسلامية، لإبراهيم مدكور، دار المعارف، ط٢، مصر، 197٨. .
  - \_ الكامل في التاريخ، لابن الأثير،، ذار صادر ودار بيروت، ١٩٦٥.
- \_ الكامل، للمبرد، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، مط. نهضة مصر، 19۷۷.
  - \_ اللباب في تحرير الأنساب، للسيوطي، ط. ليدن، ١٨٥١ هـ.
- \_ اللباب في تهذيب الأنساب، ج١، لعز الدين بن الأثير، مط. السعادة، مصر، ١٣٨٦ هـ.
- ـ لسان العرب، لابن منظور، دار صادر ودار بیروت، ج۱، ۱۹۵۵، ج۲ ۱۹۵۲.

- \_ مختار الصحاح (معجم) للرازي، ترتيب محمود خاطر، ضبط الشيخ حزة فتح الله، مط. الهيئة المصرية العامة للكتاب، بلا تاريخ.
- المذاهب الإسلامية، لمحمد أبو زهرة، مط. النموذجية، مصر، بلا تاريخ، سلسلة الألف كتاب، ١٩٧٧.
- \_ مذهب الذرة عند المسلمين، لبينيس، نقله عن الألمانية محمد عبدالهادي أبو ريده، مط. لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٤٦.
- المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين، لأبي رشيد النيسابوري المعتزلي، تحقيق وتقديم معن زيادة ورضوان السيد، معهد الإنماء العربي، ط١، بروت، ١٩٧٩.
  - \_ المعتزلة، الزهدي جار الله، مط. الرسالة، ط١، مصر، ١٩٤٧.
    - \_ مفاتيح العلوم، للخوارزمي، مط. الشرق، مصر، ١٣٤٢ هـ.
- \_ مقاتل الطالبين، لأبي الفرج الأصفهاني، تحقيق أحمد صقر، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه، مصر، ١٩٤٩.
- \_ مقالات الإسلاميين، للأشعري، تصحيح هيلموت ريتر، ط٢، ١٩٦٣.
- \_ الملل والنحل، للشهرستاني، تحقيق عبدالعزيز محمد الوكيل، مؤسسة الجلبي، مصر، بلا تاريخ.
  - \_ المنية والأمل، لابين المرتضى، طحيدر آباد، ١٩٠٢.
- \_ المواقف في علم الكلام، للايجي، تحقيق إبراهيم الدسوقي وأحمد محمد، ط١، مصر، ١٩٣٩.
- \_ ميزان الاعتدال، للذهبي، تحقيق على محمد البجاوي، مط. دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه، ط١، مصر، ١٩٦٣.
- \_ نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، لعلي سامي النشار، مط. دار المعارف، ط٧، مصر، ١٩٧٧.

- نكت الهيمان، للصفدي، تحقيق أحمد زكي باشا، مط. الجمالية، مصر، 1911.
- هدية العارفين، لإسماعيل باشا البغدادي، المكتبة الإسلامية والجعفري
   تبريزي، ط۳، طهران، ۱۳۷۸ هـ/ ۱۹۵۷.
- الوسيط (معجم)، مجمع اللغة العربية في مصر، لإبراهيم أنيس وجماعة، مط. دار المعارف، ط٢، مصر، ١٩٧٢.
- وفيات الأعيان، لابن خلكان، تحقيق إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، ١٩٦٩.